## O 17VY O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O

قومه قائلًا: (أما بعد أيها الناس فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلا وإن صاحبكم خليل الله تعالى) يعني نفسه ١١٠.

وإسهاعيل صبرى الشاعر المصرى الذى كان أسبق من أحمد شوقى وكان شيخا للقضاة . التقط هذا المعنى من القرآن ومن الألفاظ التى دارت عليه فى القرآن ، ويقول :

ولما التقينا قرب الشوق جهده خليلين زادا لوعة وعتابا كأن خليلًا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغابا

وشاعر آخر يقول: فضمنا ضمة نبقى بها واحداً

ولكن إسماعيل صبرى قال ما يفوق هذا المعنى : لقد تخللنا كأن بعضنا قد غاب في البعض الآخر .

ويقول الحق بعد ذلك :

# ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَفَء تُجِيطًا ۞ ﴿ اللَّهُ بِكُلِّ شَفَء تُجِيطًا ۞ ﴿ اللَّهُ مِكُلِّ شَفَء تُجِيطًا

وسبحانه أوضح في آية سابقة أنه لا ولى ولا نصير للكافرين أو للمنافقين . ويؤكد لنا المعنى هنا : إياكم أن تظنوا أنّ هناك مَهْرَباً أو محيصاً أو معزلًا أو مفراً ؛

١ - رواه مسلم وأحمد عن ابن مسعود وفي البخاري : ( لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته ) .

### ○○+○○+○○+○○+○○+○ \*TV \* (○

فلله ما فى السموات وما فى الأرض ، فلا السموات تُؤوى هارباً منه ، ولا مَن فى السموات يعاون هارباً منه ، وسبحانه المحيط علماً بكل شيء والقادر على كل شيء .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَسَنَفَتُونَكَ فِي النِّسَآءُ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَبِ فِي يَتَدَى النِّسَآهِ النِّي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُيبَ لَهُنَّ وَرَغَبُونَ ان تَنكِحُوهُنَ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَنَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَنَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ

ويستفتونك ، أى يطلبون الفتيا ، ونعرف أن الدين قد مرّ بمراحل منها قول
الحق : (يسألونك) .

وهى تعبير عن سؤال المؤمنين في مواضع كثيرة . ومرحلة ثانية هي : « ويستفتونك » . وما الفارق بين الاثنين ؟

لقد سألوا عن الخمر والأهلَّة والمحيض والإنفاق . والسؤال هو لرسول الله صلى الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه وسلم مع أنه قال :

درون ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ع(١).

١ ـ رواء الإمام مسلم وغيره .

### OYTVO CO+CO+CO+CO+CO+CO+CO+C

أى أنه طلب منهم ألا ينبشوا وألا يُفتشوا في أشياء قد يجلبون بها على أنفسهم تكاليف جديدة ، ومع ذلك سألوه عن رغبة في معرفة أي حكم يحدد حركة الإنسان في الحياة .

ولو كانوا لا يريدون تحديد حركة حياتهم فلماذا يسألونه ؟. كان السؤال دليلًا على أن السائل قد عشق منهج الله فأحب أن يجعل منهج الله مسيطرا على كل أفعاله ، قالشيء الذي أجمله وأوجزه الله يجب أن يسأل عنه .

وأيضاً فالإسلام جاء ليجد عاداتٍ للجاهلية وللعرب ولهم أحكام يسيرون عليها صنعوها لأنفسهم فلم يغير الإسلام فيها شيئاً ، فيا أحبوا أن يستمروا في ذلك لمجرد أنه من عمل آبائهم ، ولكن أحبوا أن يكون كل سلوك لهم من صميم أمر الإسلام ، لذلك سألوه في أشياء كثيرة .

أما الاستفتاء فهو عن أمر قد يوجد فيه حكم ملتبس ، ولذلك يقول الواحد في أمر ما : فلنستفت عالماً في هذا الأمر ؛ لأن معنى الاستفتاء عدم قدرة واحد من الناس أو جماعة منهم في استنباط حكم أو معرفة هذا الحكم ، ولذلك يردون هذا الأمر إلى أهله .

والحق يقول :

# ﴿ وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَّ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾

(من الأية ٨٣ سورة النساء)

الاستفتاء \_ إذن \_ يكون لحكم موجود ، ولكن المستفتى لا يملك القدرة على استنباطه . ولذلك نجد المجتمعات الإسلامية تخصص داراً للإفتاء ؛ لأن المؤمن قد لا يعلم كل الجزئيات في الدين . وقد يعيش حياته ولا تمر به هذه الجزئيات ، مثل أبواب الوقف أو المضاربة أو الميراث ، فإن حدثت له مسألة فهو يستفتى فيها أهل الذكر . فالسؤال يكون محل العمل الرتيب ، أما الفتوى فهى في أمر ليس المطلوب أن تكون المعرفة به عامة . ولذلك يتجه المستفتى إلى أهل الذكر طالباً الفتيا .

والحق يقول: (ويستفتونك في النساء) كأنهم قالوا للرسول: نريد حكم الله فيها يتعلق بالنساء حلًا وحرمة وتصرفاً .

### OCYC7O+OO+OO+OO+O(T)V7O

فكيف يكون الجواب؟: وقل الله يفتيكم فيهن، ولم يؤجل الله الفتوى لاستفتائهم بل سبق أن قاله، وعلى الرغم من ذلك فإنه \_سبحانه\_يفتيهم من جديد.

فلعل الحكم الذى نزل أولاً ليس على بالهم أو ليسوا على ذكر منه . فقال الحق :

﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءَ ثُمُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَنْبِ فِي يَنْدَى النِّسَآء ﴾ يَنْدُى النِّسَآء ﴾

(من الآية ١٢٧ سورة النساء)

أى أن الحق يفتيكم في أمرهن ، وسبق أن نزل في الكتاب ، آية من سورة النساء . قال الحق فيها :

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُواْ فِي الْبَنَّدَى فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَلَنْتَ وَرُبَّعَ ﴾

(من الآية ٣ سورة النساء)

وتوالت آيات من بعد ذلك في أمر النساء .

فقوله الحق : وقل الله يفتيكم فيهن وما يتلي عليكم في الكتاب ، .

إنما يعلمنا أن الإنسان لا يصح أن يتعجل الاستفتاء في شيء إلا إذا استعرض قبل ذلك ما عنده من علم لعله يجد فيه الجواب الذي يغنيه عن أن يستفتى.

ومع أن الاستفتاء في أمر النساء جملة : صغيرات وكبيرات ، يتيهات وغير يتيهات فلهاذا جاء الجواب في يتامى النساء ؛ لأن النساء الكبيرات لهن القدرة على أن يبحثن أمورهن ، ولسن ضعيفات ، أمّا اليتيمة فهي ضعيفة الضعيفات ، وعرفنا معنى اليتيم ، واليتيم حيث لا يبلغ الإنسان المبلغ الذي يصبح فيه مستقلاً ، فلا يقال لمن بلغ حد البلوغ سواء أكان رجلاً أم امرأة أنه يتيم ، لذلك جاء الجواب خاصاً بيتامي النساء ؛ لأن يتامى النساء هُنَّ دائهاً تحت أولياء ، هؤلاء الأولياء الذين نسميهم في

### OTTW 00+00+00+00+00+00+0

عصرنا بـ الأوصياء ، . وكان للأوصياء حالتان : فإن كانت البنت جميلة وذات مال فالوصى يحب أن ينكحها ليستمتع بجهالها ويستولى على مالها . وإن كانت دميمة فالوصى لا يرغب فى زواجها لذلك يعضلها ، أى يمنعها من أن تتزوج ؛ لأنها إن تزوجت فسيكون الزوج هو الأولى بالمال .

فاحتاجت هذه المسألة إلى تشريع واضح . وها نحن أولاء نجد سيدنا عمر -- رضى الله عنه ـ وكانت له الفراسات التى تسمى الفراسات الفاروقية جاءه واحد يسأله عن أمر يتيمة تحت وصايته ، فقال سيدنا عمر :

\_ إن كانت جميلة فدعها تأخذ خيراً منك ، وإن كانت دميمة فخذها زوجة وليكن مالها شفيعاً لدمامتها .

ويقول الحق :

﴿ وَمَا يُعْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَنْبِ فِي يَتَنْمَى النِّسَاءِ الَّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ مَهُنَّ ﴾

(من الآية ١٢٧ سورة النساء)

والذى كتب لهن إما أن يكون مهوراً . وإمّا أن يكون تركة ، وجاء القول الحكيم ليرفع عن المرأة عسف الولى . وجاء الأمر بهذا الأسلوب العالى الذى لا يمكن أن يقوله غير رب كريم ، ونجد مادة ورغب ، تعنى وأحب ، فإذا ما كان الحال وأحب أن يكون ، يقال : ورغب فيه ، ، وإذا وأحب ألا يكون ، فيقال : ورغب عنه ، . ولذلك قال الحق :

﴿ وَمَن يَرْغُبُ عَن مِلَّةٍ إِبْرَاهِــُهُ ﴾

(من الآية ١٣٠ سورة البقرة)

ومادامت وعن ، جاءت كما فى الآية فما بعدها هو المتروك . لكن لو كان القول و رغب فى ، فهو لأمر محبوب . وكلمة و ترغبون ، فى هذه الآية نجدها محذوفة الحرف الذى يقوم بالتعدية حباً أو كرهاً ؛ لأنها تقصد المعنيين . فإن كانت الرغبة فى المرأة . . تصير و ترغبون فى ، وإن كانت المرأة دميمة وزهد فيها فالقول يكون : و ترغبون عن ، ولا يقدر أحد غير الله على أن يأتى بأسلوب يجمع بين الموقفين المتناقضين . وجاء الحق ليقنن للأمرين معاً .

ويأتي الحق من بعد ذلك بالقول : ﴿ والمستضعفين من الولدان ؛ بجانب اليتيهات

#### 00+00+00+00+00+00+0vivA0

وهو الصنف المستضعف الآخر ، أى اليتيم الذى لم يبلغ مبلغ الرجال ، وحينها يتكلم سبحانه عن الولاية والوصاية على مثل هؤلاء فهو يتكلم بأسلوبين اثنين ، وإن لم يكن للإنسان ملكة استقبال الأسلوب البليغ فقد يقول : هذا كلام متناقض ، لكن لو تمتع الإنسان بملكة استقبال الأسلوب البليغ فقد يقول : إن عظمة هذا الأسلوب لا يمكن أن يأتى به إلا رب كريم . فالحق قال :

﴿ وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاةَ أَمُولَكُونُ ﴾

(من الآية ٥ سورة النساء)

قال الله ذلك على الرغم من أن الأموال هي في الأصل ملك للسفهاء ؛ فالمال ليس ماله إلى أن يعود إليه رشده ، وقد جعل الإسلام الأخوة الإيمانية للتكاتف والتكافل ، وساعة يرى المسلمون واحداً من السفهاء فهم يحجرون على سلوكه حماية لماله من سفهه ، والمال يصان ويحفظ ومطلوب من الوصيّ والولى أن يحميه ، هذا ما قاله الحق في السفهاء .

والحق يتكلم في اليتامي . فيقول سبحانه :

﴿ وَالْبَتُكُواْ الْيَتَكُمَىٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ وَالْسَتُم مِنْهُمْ رُشَدُا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أُمْوَكُمْ مِنْهُمْ رُشَدُا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أُمُوكُمْ مَ اللَّهِ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللّ

(من الآية ٦ سورة النساء)

لأن السفيه أو المبذر ليس لأى منهما سلطة التصرف فى المال بل سلطة التصرف تكون للوصى ، وينتسب المال فى هذه الحالة للوصى لأنه القائم عليه والحافظ له ، لكن ما إن يبلغ القاصر الرشد فعلى الوصى أن يرد له المال .

ونحن أمام آية تضع القواعد لليتامى من النساء والمستضعفين من الولدان : ﴿ وَمَا يُسْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَسَامَى النِّسَآءِ الَّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُتِبَ لَمُنْ وَوَمَا يُسْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَسَامَى النِّسَآءِ الَّذِي لَا تُؤْتُونُهُنَ مَا كُتِبَ لَمُنْ فَعُومُواْ لِلْيَسَامَ عَلَيْكُمْ فِي الْقِسْطِ وَرَزْعَبُونَ أَن تَشْكِحُوهُنَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَسَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا فِي

(من الآية ١٢٧ سورة النساء)

### @ 1,1400+00+00+00+00+00+0

ما معنى القيامة لليتامى بالقسط ؟ والقسط ـ بالكسر ـ تعنى العدل . وتختلف عن « القسط » ـ بفتح القاف ـ وهو يعنى الجور ، قسط ـ يقسط أى عدل ، وقسط يَقْسُط ، أى جار ، فالعدل مصدره « القِسط » بالكسر للقاف ، والجور مصدره « القسط » بالفتح للقاف .

وبعض من الذين يريدون الاستدراك على كلام الله سفها بغير علم - قالوا : - يأتى القرآن بالقسط بمعنى العدل فى آيات متعددة ، ثم يأتى فى موقع آخر ليقول :

# ﴿ وَأَمَّا الْقَلْسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١

(سورة الجن)

و« القاسطون » هي اسم فاعل من قسط ، ونقول : ومن قال لكم : إن « قسط » تستخدم فقط في معنى « عدل » ، إنها تستعمل في « عدل » وفي « جار » . وسبحانه يقول عن العادلين :

## ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾

(من الآية ٢٢ سورة المائدة)

القاسط يذهب إلى النار ، وهي مأخوذة من و قَسَط يقسُط » . والمقسط يذهب إلى الجنة ، ومقسط مأخوذة من أقسط .

وعندما نرى « أقسط » نراها تبدأ بهمزة الإزالة ، أى كان هناك جور فأزلناه . أما القِسط \_ بالكسر \_ فهو العدل من البداية والمقسط هو الذى وجد جوراً فأزاله ، والذى يفصل بين الاثنين هو الفعل المضارع ؛ ففى العدل هو « يقسِط » . بكسر السين فى المضارع ، أما يقسط \_ بضم السين فى المضارع \_ تعنى « يجور ويظلم » . ومن محاسن اللغة نجد اللفظ الواحد يُستعمل الأكثر من معنى ؛ ليتعلم الإنسان لباقة الاستقبال ، وليفهم الكلمات فى ضوء السياق .

وقديماً كانت اللغة ملكة لا صناعة كها هى الآن فى عصرنا . كانت اللغة ملكة إلى درجة أنهم إذا شكلوا الكتاب إلى الموسل إليه يغضب ، ويرد الكتاب إلى مرسله ويقول لمن أرسله : أتشك فى قدرتى على قراءة كتابك دون تشكيل ؟. فتشكيل

### 00+00+00+00+00+0nt/\.

الكتاب سوء ظن بالمكتوب إليه ، وفي عصرنا نجد من يلقى خطاباً يطلب تشكيل الخطاب حتى ينطق النطق السليم .

والحق سبحانه وتعالى يقول: و وأن تقوموا لليتامى بالقسط ، وجاء الحكم في قوله الحق : ( وآتوا اليتامى أموالهم ) وسبحانه يتكلم في المهور والأموال ويرتفع بالأمر إلى مرتبة اعتبار حسن التصرف في أمور اليتامى من المسئولية الإيمانية ؛ فقد تكون اليتيمة لا مال لها وليست جميلة حتى يُطمع فيها أو في مالها ، وفي هذه الحالة يجب على الولى أن يرعاها ويرعى حق الله فيها .

وقوله الحق : و وأن تقوموا لليتامى بالقسط ، هو أمر بأن يقوم المؤمن على أمر اليتامى بالعدل ؛ لأن اليتيمة قد تكون مع الولى ومع أهله ، وقد يكون لليتيمة شيء من الوسامة ، فيسرع إليها الولى بعطف وحنان زائد عن أولاده ، وينبه الحق أن رعاية اليتيمة يجب أن تتسم بالعدل ، ولا تزيد . ويقول سبحانه :

وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليها ، ليدلنا على أن أمر الفعل والقيام به ليس مناط الجزاء ، ولكن أمر النية في الفعل هو مناط الجزاء ، فإياك أيها المؤمن أن تقول : فعلت ، ولكن قل : فعلت بنية كذا .

إن الذي يمسح على رأس اليتيم يكون صاحب حظ عظيم في الثواب ، ومن يكفل اليتيم فهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة . والذي يقدر ذلك هو الله مسلحانه ـ العليم بالخفايا حسب نية الشخص الذي يقوم بهذا العمل ؛ فقد يتقرب واحد من يتيم ويتكلف العطف والحنان بينها يقصد التقرب إلى أم اليتيم ؛ لذلك فمناط الجزاء ومناط الثواب هو في النية الدافعة والباعثة على العمل . ولا يكفى أن يقول الإنسان : إن نيتي طيبة ، ولا يعمل ؛ فالحديث الشريف يقول :

( إنما الأعيال بالنيّات وإنما لكل امرىء ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه )(١).

١ - رواه البخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن .

011/100+00+00+00+00+00+0

أى لا بد من ارتباط واقتران النية بالعمل ؛ لأن الله يريد منا أن نعمل الخير وبذلك يعدى الإنسان الخير من نفسه إلى غيره وهذا هو المطلوب ، فوجود النية للخير وحدها لا يكفى ، وإن افتقد الإنسان النية وأدّى العمل فغيره يأخذ خيره ولا يأخذ هو شيئاً سوى التعب . فإن أراد الإنسان أن يكون له ثواب فلا بد من وجود نية طيبة ، وعمل صالح .

ولم يقل الحق: ووما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ، ؛ لأنه سبحانه عليم لا بعد أن نصنع العمل بل بكمال قدرته يعلم قبل أن نصنع الخير ، وكل شيء كان معلوماً لله قبل أن يخلق الوجود ، ولا ينتظر سبحانه إلى أن يقوم الإنسان بالعمل حتى يحصل ويحدث منه العلم . بل إنه \_ جل شأنه \_ يعلم كل شيء علما أزليًا ؛ لذلك قال : وفإن الله كان به عليها » ؛ لأن كل أمر برز في الوجود إنما كان على وفق ما علمه الله أزلاً قبل أن يوجد الوجود .

وفى المجال البشرى نرى المهندس يتلقى التعليهات من صاحب الأرض الخلاء ويقول له: صمم لى قصراً صغيراً على مساحة كذا ومكوناً من كذا حجرة . وعدد عدود من دورات المياه ، وبعد ذلك يصمم المهندس الرسم الهندسي على الورق حسب أوامر صاحب الأرض . وقد يكون صاحب الأرض دقيقاً فطنا غايةً في الدقة فيقول للمهندس : إنني أريد أن تصنع لى نموذجا صغيراً قبل البناء بحيث أرى تطبيقاً واقعياً بمقيائس هندسي مصغر ، وأن تبنى الحجرات بقطاعات واضحة حتى أرى الوانها وكيفيتها .

هكذا العالم قبل أن يوجد ، كان معلوما علما تفصيليا بكل دقائقه وأبعاده عند خالقه ، والنهاذج المصغرة التي يصنعها البشر قد يقصر البشر فيها عن صناعة شيء لعدم توافر المواد ، كالنجار الذي يقصر في صنع حجرة نوم من خشب الورد لندرته ، فيستعيض بخشب من نوع آخر ، وذلك خلل في علم وقدرة المنفذ . أما خلق الله فهو يبلغ تمام الدقة ؛ لأنه \_ سبحانه \_ هو الصانع الأول . هذا ما يجب أن نفهمه عندما نقرأ : و فإن الله كان به عليهاً » .

وبعد ذلك يتكلم الحق عما يتعلق بالنساء فيقول:

﴿ وَإِنِهُمْ أَهُ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَعُواْ فَإِن اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

وساعة نرى وإن ، وبعدها اسم مرفوع كما فى قوله :

(من الآية ٦ سورة التوبة)

فلنعرف أن وإنَّ عله داخلة على فعل ، أى أن ترتيبها الأساسى هو : وإن خافت استجارك أحد من المشركين فأجره.. وهنا في هذه الآية : يكون التقدير : وإن خافت إمرأة من بعلها نشوزاً ، وما الخوف ؟ . هو توقع أمر محزن أو مسىء ؛ لم يحدث بعد ولكن الإنسان ينتظره ، وحين يخاف الإنسان فهو يتوقع حدوث الأمر السيء . وهكذا نجد أنّ الخوف هو توقع ما يمكن أن يكون متعباً . وقوله الحق : و وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً » أى أن النشوز لم يحدث ولكن المرأة تخاف أن يحدث . ورتب الحق الحكم على مجرد الخوف من النشوز لا حدوث النشوز بالفعل ، يحدث . ورتب الحق الحكم على مجرد الخوف من النشوز لا حدوث النشوز بالفعل ، وهذه لفتة لكل منا ألا يترك المسائل حتى تقع ، بل عليه أن يتلافي أسبابها قبل أن تقع ؛ لأنها إن وقعت ربحا استعصى عليه تداركها وإن رأت المرأة بعضاً من ملامح نشوز الزوج فعليها أن تعالج الأمر .

ونلحظ أن الحق يتكلم هنا عن نشوز الرجل ، وسبق أن تكلم سبحانه عن نشوز المرأة :

﴿ وَالَّتِي تَخَافُونَ أُنشُوزَهُنَّ ﴾

#### O11A#OO+OO+OO+OO+OO+O

ما النشوز؟ عندما نسمع عن الموسيقى نجد من يقول: وهذه نغمة نشاز، أى أنها نغمة خرجت عن تسلسل النغم وإيقاعه. والأصل فيها مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع وظهر من الأرض، والمفروض فى الأرض أن تكون مبسوطة، فإن وجدنا فيها نتوءا فهذا اسمه نشوز.

والأصل فى علاقة الرجل بزوجته ، أن الرجل قد أخذ المرأة سكناً له ومودة ورحمة وأفضى إليها وأفضت إليه ، واشترط الفقهاء فى الزواج التكافؤ أى أن يكون الزوجان متقاربين ؛ ولذلك قال الحق :

﴿ الْحَبِيثَاتُ الْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ الْحَبِيثُونَ الْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِبُاتُ الطَّيِبِينَ وَالطَّيْبُونَ الطَّيِبَاتِ ﴾ (من الأبة ٢٦ سورة النور)

حتى الكفاءة تكون فى الطيبة أو الخبث ، فلا يأتى واحد بامرأة خبيثة ويزوجها لرجل طيب كى لا تتعبه ، ولا يأتى واحد برجل خبيث ويزوجه بامرأة طيبة كى لا يتعبها ؛ لأن الطيب عندما يتزوج طيبة تريحه وتقدره .

وكذلك الخبيث عندما يتزوج خبيثة فإنها يتوافقان في الطباع والسلوك ، وفي هذا توازن ، والخبيث إن لم يخجل من الفضيحة ، فالخبيثة لا تخجل منها أيضاً ، أما الطيب والطيبة فكلاهما يخشي على مشاعر الآخر ويحافظ على كرامته ، فإن خافت امرأة من بعلها نشوزاً أي ارتفاعاً عن المستوى المفترض في المعاملة ، في السكن والمودة والرحمة التي ينبغي أن تكون موجودة بين الزوجين ، وهي قد أفضت إليه وأفضى إليها ، فإن خافت أن يستعلى عليها بنفسه أو بالنفقة أو ينالها بالاحتقار ، أو ضاعت منه مودته أو رحمته ، هذا كله نشوز . وقبل حدوث ذلك على الزوجة الذكية أن تنتبه لنفسها وترى ملامح ذلك النشوز في الزوج قبل أن يقع ، فإن كانت الأسباب من جهتها فعليها أن تعالج هذه الأسباب ، وترجع إلى نفسها وتصلح من الأمر . وإن كانت منه تحاول كسب مودته مرة أخرى .

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ، والإعراض يعنى أنه لم ينشز بعد ولكنه لا يؤانس الزوجة ولا يحدثها ولا يلاطفها على الرغم من أنه يعطيها كل حقوقها . وعلى المرأة أن تعالج هذه المسألة أيضاً . والقضية التي بين اثنين \_ كها قلنا \_ وقال الله عنها :

### 00+0,0+00+00+00+011/10

﴿ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ﴾

(من الآية ٢١ سورة النساء)

وقال في ذلك أيضاً:

﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُو وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لِّمُنَّ ﴾

(من الآية ١٨٧ سورة اليقرة)

أى أن يغطى الرجل المرأة وتغطى المرأة الرجل فهى ستر له وهو ستر لها وحماية . ونعرف أن المرأة إن دخل عليها أبوها أو أخوها فهى تدارى أى جزء ظاهر من جسمها ، أما عندما يدخل عليها زوجها فلا تستر ولا تخفى شيئاً .

ويعرف كل رجل متزوج وكل امرأة متزوجة أن بينهما إفضاءً متبادلًا ، فقد أباح الله للرجل من زوجته ما لا يبيحه لأحد ، وكذلك المرأة ، فلا يقول الرجل أى نعت أو وصف جارح للمرأة ، وعلى المرأة أن تحافظ كذلك على زوجها . ولها أن تتذكر أنها اطلعت على عورتها بحق الله .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن ينهى هذا الخلاف قبل أن يقع ؛ لذلك أوجب على المرأة أن تبحث عن سبب النشوز وسبب الإعراض فقد تكون قد كبرت فى العمر أو نزلت بها علة ومرض وما زال فى الرجل بقية من فتوة . وقد يصح أن امرأة أخرى قد استهالته ، أو يرغب فى الزواج بأخرى لأى سبب من الأسباب ، هنا على المرأة أن تعالج المسألة علاج العقلاء وتتنازل عن قَسْمها ، فقد تكون غير مليحة وأراد هو الزواج فلتسمح له بذلك ، أو تتنازل له عن شىء من المهر ، المهم أن يدور الصلح بين الرجل وزوجته ، وهى مهمة الرجل كها أنها مهمة المرأة .

و فلا جناح عليها أن يُصلحا بينها صلحاً ، والصلح هنا مهمة الاثنين معاً ؛ لأن كل مشكلة لا تتعدى الرجل والمرأة يكون حلها يسيراً ، والذى يجعل المشكلات صعبة هم هؤلاء الذين يتدخلون فى العلاقة بين الرجل والمرأة ، وليس بينها ما بين الرجل والمرأة ، والرجل قد يختلف مع المرأة ويخرج من المنزل ويهدا ويعود ، فتقول له الزوجة كلمة تنهى الخلاف لكن إن تدخل أحد الأقارب فالمشكلة قد تتعقد مِن تدخل من لا يملك سبباً أو دافعاً لحل المشكلة .

#### 0171/000+00+00+00+00+00+0

لذلك يجب أن ننتبه إلى قول الحق هنا : ﴿ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلَّحَا بِينِهَا ﴾ .

وأولى درجات الصلح بين الرجل والمرأة هو أن يقوم كل منهما بمسئوليته وليتذكر . الاثنان قول الحق :

﴿ وَعَسَىٰ أَن تَـكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُو ﴾

(من الأية ٢١٦ سورة البقرة)

وكذلك قول الحق سبحانه :

### ﴿ فَإِن كُرِهُمْ مُومُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ﴾

(من الآية ١٩ سورة النساء)

ولا يظنن رجل أن هناك امرأة هي مجمع كل الجهال والخيرات ؛ لأن كل خصال الحير التي تتطلبها الحياة ، قد لا تتوافر في المرأة الجميلة . بل قد توجد في المرأة التي ليست على حظ من الحسن ؛ لأن ذات الحسن قد تستند إلى رصيد حسنها . أما التي ليس لها حظ من الحسن فهي تحاول أن تكون أمينة ومطيعة ومدبرة وحسنة التصرف مع أهل الزوج ؛ لأنها تريد أن تستبقى لنفسها رصيد استبقاء .

ولذلك نجد اللاتى ليس لهن حظ من الحسن هن الغالبية الكبيرة في حمل أعباء تكوين الأسرة ، فلا يصح أن يأخذ الرجل الزاوية الوحيدة للجهال الحسى ، بل عليه أن يأخذ الجهال بكل جوانبه وزواياه ؛ لأن الجهال الحسى قد يأخذ بعقل الرجال ، لكن عمره قصير . وهناك زوايا من الجهال لانهاية لها إلا بنهاية العمر .

وقد حدَّثونا عن واحد من الصالحين كانت له امرأة شديدة المراس والتسلط عليه ، وهو رجل طيب فقال لها : أه لو رأيتني وأنا في دروس العلم والناس يستشرفون إلى سماعي . لقد ظن أنها عندما تراه في مجلس العلم سترتدع ، وتكون حنونة عليه .

وذهبت لحضور درس العلم ، ورآها ، وظن أن ذلك سيزرع هيبة له في قلبها ، وعاد إليها آخر النهار وقال لها : لقد رأيتني اليوم . فقالت : رأيتك ويا حسرة ما رأيت ، رأيت كل الناس تجلس باتزان إلا أنت فقد كنت تصرخ .

#### O-+O-O+O-O+O-O+O-O+O-Y1A1O

وحدثونا عن هذا الرجل أن الله كان يكرمه بالمدد جزاء صبره على امرأته ، وكان المريدون يرون إشراقات الله فى تصرفاته ، وماتت امرأته . وذهب المريدون ولم يجدوا عنده الإشراقات التي كانت عنده من قبل . فسألوه : لماذا ؟ فقال : ماتت التي كان يكرمني الله من أجلها .

فكها أن المطلوب من المرأة أن تصبر على الرجل ، فالرجل مطلوب منه أن يصبر على المرأة . والذي يصبر عليها يؤتيه الله خيرها ، ولذلك قالوا : و إن عمران بن حطان كان من الخوارج وكان له امرأة جميلة وكان هو دميم الملامح ، فنظرت إليه زوجته مرة وقالت : الحمد لله فقال لها : على أي شي تحمدين الله ؟ قالت : على أن وأنك في الجنة . قال : لم ؟ . قالت : لأنك رزقت بي فشكرت ، ورزقت بك فصبرت ، والشاكر والصابر كلاهما في الجنة .

ولا يظنن واحد أنه سيجد امرأة هي مجمع الجهال والحسن في كل شيء ، فإن كانت متدنية المستوى في جانب فهي متميزة في جانب آخر ، فلا تضيع الامتياز الذي فيها من أجل قصورها في جانب ما . وزوايا الحياة كثيرة . وقلنا سابقاً : إنه لا يوجد أحد ابناً لله ، بل كلنا بالنسبة لله عبيد . ومادمنا جميعاً بالنسبة لله عبيداً وليس فينا ابن له . وسبحانه أعطانا أسباب الفضل على سواء ، فهناك فرد قد أخذ الامتياز في جانب ، والآخر قد نال الامتياز في جانب آخر - هذا النقص في زاوية ما ، والامتياز في زاوية أخرى ، أراد به الله أن يجعل مجموع صفات ومزايا أي إنسان يساوى مجموع إنسان آخر حتى يتوازن العالم .

فإن وجد الإنسان شيئاً لا يعجبه في المرأة ، ووجدت المرأة شيئاً لا يعجبها في الرجل ، فعلى الرجل أن يضم الزوايا كلها ليرى الصورة المكتملة للمرأة ، وأن تضم المرأة كل الزوايا حتى ترى الصورة المكتملة للرجل .

والرجل الذي ينظر إلى كل الزوايا بجيا مرتاح البال ؛ لأنه يرى من الزوايا الحسنة أضعاف الزوايا التي ليست كذلك ، والذي يرضى هو من ينظر إلى المحاسن . والذي يغضب هو من ينظر إلى المقابح . والعادل في الغضب والرضا هو من ينظر إلى مجموع هذا ، إنّ الحق سبحانه وتعالى يريد أن تُبنى الأسرة على السلامة فيوضح الله .

#### C11/1/CO+00+00+00+00+00+0

ـ لا تنتظر أيها الرجل ولا تنتظرى أيتها المرأة إلى أن يقع الخلاف ، فها أن تبدو البوادر فعليكما بحل المشكلات ، فليس هناك أحد قادر على حل المشكلات مثلكما ؛ لأنه لا يوجد أحد بينه وبين غيره من الروابط والوشائج مثل ما بين الرجل وزوجته ؛ لذلك قال سبحانه : « فلا جناح عليهما أن يُصلحا بينهما صلحاً » .

إننا في بعض الأحيان نجد الصلح يأخذ شكلية الصلح ، أما موضوع الصلح وهو إنهاء الجفوة والمواجيد النفسية فقد لا يوجد ، والذي يعرقل الصلح هو أننا نقوم بالشكلية ولا نعالج الأسباب الحقيقية المدفونة في النفوس ، والتي تتسرب إلى موضوعات أخرى ؛ لذلك يجب أن يكون الصلح ، ويتم بحقيقته كقول الله تعالى : وأن يُصلحا بينها صلحاً والصلح خير ، وعندما تتراضى النفوس يعم الخير على الزوجين وعلى المجتمع .

وبعد ذلك يتابع الحق: « وأحضرت الأنفس الشح وإن تُحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ». يوضح لنا سبحانه: أنا خالقكم وأعلم طبائعكم وسجاياكم وأعلم أننى عندما أطلب من المرأة أن تتنازل عن شيء من نفقتها كمهرها أو هدية الخطبة الأولى « الشبكة » ، أو أن تتنازل له عن ليلتها لينام عند الزوجة الأخرى . وأعلم أن هذا قد يصعب على النفس ، وكذلك يصعب على الرجل أن يتنازل عن مقاييسه ، إياكم أن يستولى الشح على تصرفاتكم بالنسبة لبعضكم البعض . وجاء الحق في آية وقال :

﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنهُمْ مِبِئَنَقًا غَلِيظًا ١٠٠٠ ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ مِنهُمْ مِبِئَنَقًا غَلِيظًا ١٠٠٠ ﴾ (سورة النساء)

وهنا يقول: «وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا» وهناك فرق بين الحقوق التي قد يتمسك بها أحد الزوجين، والإحسان الذي يُتطوع به . ونعرف ما فعله قاض فاضل عندما قال لخصمين : أحكم بينكما بالعدل أم بما هو خير من العدل ؟

فسأل واحد : وهل هناك خير من العدل ؟ فقال القاضى : نعم إنه الفضل . فالعدل إعطاء الحق فقط ، والفضل أن يتنازل الإنسان عن حقه بالتراضي لأخيه .

#### 

ويذيل الحق الآية : و وإن تُحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ، وسبحانه وتعالى يريد أن يحل مشكلة نفسية قد تتعرض لها الأسر التي لا توجد فيها خميرة عقدية إيمانية ، لا عند الرجل ولا عند المرأة ، ولو كانت هذه الأسر تملك الحميرة الإيمانية المسبقة وأخذت أحكام الله بحقها لما وجدت هذه المشكلة ، إنها مشكلة التعدد .

ظاهر الأمر أن الرجل حين يعدد زوجاته يكون محظوظاً ؛ لأنه غير مقيد بواحدة بل له إلى أربع والمغبون هي المرأة ؛ لأنها مقيدة بزوج واحد ، فليست كل امرأة مهضومة ، لأن الزوجة الجديدة تشعر بالسعادة . وقد نجد امرأة قال لها زوجها : سأتزوج بثانية ، ورضيت هي بذلك ، بعد أن وازنت بين أمورها فاختارت خير الأمور .

روى أن امرأة أراد زوجها أن يطلقها لرغبته عنها ، وكان لها منه ولد فقالت لا تطلقنى ودعنى أقوم على ولدى وتقسم لى فقال : إن كان هذا يصلح فهو أحب إلى فاقرها . إذن فالغمة فى زواج الرجل من زوجة أخرى لا تعم كل النساء ، فإن أحدث الزواج الغم والحزن عند الزوجة الأولى فهو يحدث سروراً عند الزوجة الثانية . والمرأة معذورة فى ذلك لأن الرجل أخذ حكم الله فى أن يعدد ولم يأخذ مع هذا الحكم أن يعدل . والرجل يظلم المرأة حين يأخذ الحكم الذى فى صالحه وهو إباحة التعدد ولا يأخذ من مبيح التعدد وهو المنظرع الأعلى \_وهو الله \_ الأمر بأن يعدل بين زوجاته .

لقد جنحت المجتمعات لأنهم رأوا الرجل حين يتزوج بأخرى لا يلتفت إلا للزوجة الجديدة ، ويهمل القديمة وأولاده منها ؛ لذلك فالنساء معذورات في أن يغضبن مِن هذه المسألة . ولو أن الرجل أخذ حكم الله بالعدل كها أخذ إباحة الله في التعدد لحدث التوازن . وحين تعرف المرأة الأولى أن حقها لن يضيع لا في نفسها ولا في رعاية أولادها . فهي تقول : « من الأفضل أن يكون متزوجاً أمام عيني بدلاً من أن يدس نفسه في أعراض الناس » .

إذن فالذى يثير المسألة كإشكال أن الرجل يأخذ بعض الكتاب فيعمل به ويترك بعضه فلا يطبقه ولا يعمل به . والذين يأخذون إباحة الله في التعدد لا بد أن يأخذوه

## ○11/4 ○○◆○○◆○○◆○○◆○○◆○○◆○○

بأصوله التى وضعها الله فى إطار العدالة . وحين يكون للرجل امرأتان مثل سيدنا معاذ بن جبل ، فكل امرأة لها حق فى البيتوتة ، ليلة لزوجة وليلة لأخرى مثلا ، وكان ـ رضى الله عنه ـ لا يتوضأ عند واحدة فى ليلة الأخرى مع أن الوضوء قربة لله . والأعجب من ذلك عندما ماتت الزوجتان فى الطاعون ، أمر بدفن الاثنتين فى قبر واحد .

والحق سبحانه وتعالى هو الذى خلق الخلق وأمر بالعدالة فى المستطاع ، وعلى الرجل أن يعدل زَمَناً ، ويعدل نفقة ، ويعدل ابتسامة ، ويعدل مؤانسة ومواساة ، والرجل فى كل ذلك يستطيع ، لكنه لا يستطيع أن يعدل فى ميل القلب ، وهو أمر مكتوم ، لذلك قال الحق :

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ فَكَلاتَمِيلُوا كُلَّالْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةُ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَ اللّهَ كَانَ كَالْمُعَلَّقَةُ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَ اللّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ﴿

أى أن العدل الحبّى مستحيل . وقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( اللهم هذا قَسْمِي فيها أملك فلا تلمني فيها تملك ولا أملك ) \_ يعني القلب \_(١) .

إذن ففيه فرق بين ميل القلب وهو مواجيد نفسيه والنزوع النفسى. والعملية الوجدانية لا يقدر عليها أحد ، ولا يوجد تقنين يقول للرجل : « أحب فلانة » . . إلا إذا أراد الحب العقلى ، أما الحب العاطفى فلا . والذى يأمر به الشرع هو أن يجب الإنسان بالعقل ، أما حب العاطفة فلا تقنين له أبداً .

وقد يحب الإنسان الدواء المر بعقله لا بعاطفته ويسرّ الإنسان من صديق جاء بهذا

١ ـ رواه أحمد وأبو داود والدارمي .

### 00+00+00+00+00+00+011110

الدواء من الخارج ؛ لأن الدواء سيشفيه بإذن الله .

إذن « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل » ، ما هو كل الميل ؟ ويوضحه ـ سبحانه ـ بقوله : « فتذروها كالمعلقة » وهى المرأة التي لا هى أيّم أى لا زوج لها فتطلب الزواج ، ولا هى متزوجة فتستمتع بوجود زوج ، ويحجزها الرجل دون أن يمارس مسئوليته عنها ، فيوضح الحق : أنا لا أطلب منك أن تميل بقلبك هنا ، أو هناك ، لأن هذه المسألة ليست ملكاً لك ، ولكنى أريد العدالة في الموضوعات الأخرى ؛ كأن تسوّى فى البيتوتة والنفقة ، ومطلوبات أولادك ، وأن تعدل بين أزواجك فى المؤانسة . أما المعنى الآخر وهو ميل القلب فأنا لا أكلف به .

وسبحانه حين يشرع لخلقه أعلم بمن خلق ، وقد جعل لكل مخلوق منا عواطف ينشأ عنها ميل ، وجعل له غرائز ، وخيارات في الانفعالات ولو أراد سبحانه أن يحجر على الميل لما خلقه ، ولكنه \_ جل وعلا \_ يطلق الميول لتتم بالميول مصالح الكون مجتمعة ، فحين يمنح القلب أن يحب ، يعلم سبحانه أن عيارة الكون تنشأ بالحب . فلو لم يحب العالم أن يكتشف أسرار الله في خلقه لما حمل نفسه متاعب البحث والاطلاع والتجربة ، وكل ما يترتب على ذلك من مشقات .

ولو لم يحب الإنسان إتقان عمله لما رأيت عملًا مجوَّداً . ولو لم يحب الإنسان أولاده لما تحمل المشقة في تبعات تربيتهم . إذن فالحب له مهمة . والله لا يريد منا أن نمنع الحب . لكنه يريد منا أن نعلى مطالب الحب ، فنجعل للحب مجالاته المشروعة لا أن ينطلق الحب في الكون ليعربد في أعراض الناس .

إنك حين تجعل الحب موجهاً إلى خير لا يأتيك منه أو للناس شرّ . وعندما ننظر مثلا ـ إلى دافع وغريزة حب الاستطلاع نجد أن الله قد خلقها فى الإنسان ليصعد ابتكاراته المسعدة فى الحياة . ولو لم توجد غرائز حب الاستطلاع لما تعب المكتشف فى أن يبتكر شيئاً أو يخترعه ويكتشفه حتى يريحنا نحن البشر ، ولما فكر الإنسان فى أن يستعمل البخار ليحمل عن الناس مشقات السفر ومشقات حمل الثقيل إن هذا الاكتشاف أراحنا باختراع الباخرة أو القطار .

ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلى غريزة حب الاستطلاع فينبغي أن نجعلها

#### 0114100+00+00+00+00+0

فى مجالها المشروع فلا نجعلها تجسساً على عورات الناس مثلاً ، وكذلك جعل الله غريزة حب المال فى الإنسان ؛ لأن حب المال يدفع الإنسان إلى أن يعمل ، ويستفيد الناس من عمله أراد أو لم يرد . كذلك غريزة الجنس جعلها الله فى الإنسان ولها سعار ليحفظ بها النوع الإنسان . إنّه سبحانه لا يريد منها أن تنطلق انطلاقاً يلغ فى أعراض الناس . إذن فالغرائز خلقها الله لمهمة . والشرائع جاءت لتحفظ الغرائز فى عمال مهمتها وتمنع عنها انطلاقاتها المسعورة فى غير المجالات التى حددها لها المنهج .

إذن فالميل أمر فطرى في النفس البشرية وقد أوضح الحق سبحانه: أنا خلقت الميل ليخدم في عهارة الكون ، ولكن أريد منكم أن تصعدوا الهوى وتعلوه في هذا الميل ، وحين تعددون الزوجات . لا أطلب منكم البعد عن كل الميل ؛ لأن ذلك أمر لا يحكمه منطق عقلي ، ولكن أحب أن تحددوا الميل وتجعلوه في مجاله القلبي فقط ، ولا يصح أن يتعدى الميل عند أحدكم إلى ميله القالبي .

أحب أيها العبد المؤمن من شئت وأبغض من شئت ، لكن لا تجعل هذا الحب يقود قالبك لتعطى من تحب خير غيره ظلماً ، وأبغض أيها العبد من شئت ، فلا يستطيع مقنن أن يقنن للقلب أن يبغض أو يجب ، لكن بغضك لا تعديه عن قلبك إلى جوارحك لتظلم من تبغض .

ولنا الأسوة في سيدنا عمر بن الخطاب \_ رضوان الله عليه \_ حينها مرّ عليه قاتل أخيه ، ولفت نظره جليس له : هذا قاتل أخيك .

هنا قال عمر \_ رضى الله عنه \_ : وماذا أفعل به وقد هداه الله للإسلام ؟ كأن إسلام هذا القاتل قد أنهى المسألة عند عمر \_ رضى الله عنه \_ . وعندما جاء هذا القاتل لمجلس عمر ، قال له سيدنا عمر : إذا أقبلت على الووجهك عنى ، لأن قلبى لا يرتاح لك . فسأل الرجل : أو عدم حبك لى يمنعنى حقاً من حقوقى ؟ . قال عمر : لا .

قال الرجل: إنما يبكى على الحب النساء. هذا عمر وهو الخليفة ، والرجل من الرعية . لكن عمر الخليفة يخاف من الظلم ، ويملك هذا الشخص وهو تحت إمرة وحكم الخليفة عمر ـ رضى الله عنه ـ قدرة الرفض لمشاعر الحب أو الكراهية ما دامت لا تمنع حقوقه كمواطن .

#### 00+00+00+00+00+00+0

إن الحق سبحانه وتعالى حينها يخلق ميول القلوب يضع أيضاً القاعدة : إياك أيها المؤمن أن تعدى ميل القلب إلى القالب ، وليكن ميل القلب كها تحب . كذلك إن أنت أيها المؤمن تزوجت وبعد ذلك تزوجت امرأة أخرى فالمنهج لا يطلب منك أن تعدل العدل المطلق الذي ينصب على شيء لا تملكه وهو ميل قلبك . ولكن المنهج يضع لك القواعد التي يسير عليها سلوك قالبك . وعليك أن تعدل في قسمة الزمن والنفقة والكسوة وبشاشة الوجه وحسن الحديث . ولا تخضع ذلك لميل القلب ، وبعد ذلك أنت وقلبك أحرار .

ونرى بعضا من الذين يجبون أن يظهروا بين الناس كفاهمين للقرآن أو دعاة تجديد ، يركبون الموجة ضد التعدد . ونقول : قبل أن يركب الواحد منكم الموجة ضد التعدد ، ويقف منه موقف الرافض له مدعيا أنه يفهم النص القرآنى ، إنّنا نقول له : عليك أن تبحث عن أسباب السخط على التعدد ، هي ليست من التعدد في ذاته ، ولكنها تأتى من أن المسلم يأخذ إباحة الله للتعدد . ولا يأخذ حكم الله في العدالة . فلو أن المسلم أخذ بالعدالة مع التعدد لما وجدنا مثل هذه الأزمة . ولذلك يقول الواحد من هؤلاء : إن الحق سبحانه وتعالى أمر بلزوم واحدة والاقتصار عليها عند خوف ترك العدل في التعدد فقال :

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَ حِدَةً ﴾

(من الأية ٣ سورة النساء)

ثم جاء في آية أخرى وقال : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » .

ونقول : إن الواحد منكم إن أراد أن يفهم القرآن ، فعليه أن يعلم أن الحق سبحانه لم يقف في هذه الآية عند قوله : (ولو حرصتم) إنما فرع على عدم الاستطاعة في العدل فقال : « فلا تميلو كل الميل » إنه \_ سبحانه \_ فرع على عدم الاستطاعة في العدل فأمر بعدم الميل كل الميل . وتلك حكمة المشرع الأول الذي يعلم من خلق وكيف خلق . ولو أن الحق لم يفرع على « ولن تستطيعوا » لجاز لمؤلاء الذين يركبون الموجة المطالبة بعدم التعدد أن يقولوا ما يقولون ؛ لذلك نقول لهم : انتبهوا إلى أن الحق سبحانه أوضح : عدم استطاعتكم للعدل هو أمر أنا أعلمه ، ولذلك أطلب منكم ألا تميلوا كل الميل وذلك باستطاعتكم . ومعني هذا أنه سبحانه قد أبقى الحكم ولم يسلبه .

#### 0111100+00+00+00+00+0

« فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة » . وفى هذا القول أمر بألا يترك الرجل زوجته الأولى كالمعلقة وهى المرأة التى لم يتحدد مصيرها ومسارها فى الحياة ، فلا هى بغير زوج فتتزوج ، ولا هى متزوجة فتأخذ قسمها وحظها من زوجها ، بل عليه أن يعطيها حظها فى البيتوتة والنفقة والملبس وحسن الاستقبال والبشاشة والمؤانسة والمواساة .

ويقول الحق من بعد ذلك : « وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً » .

وقوله: «تصلحوا » دليل على أنه كان هناك إفساد موجود والمطلوب أن نقوم بالبحث عن الأسباب التى جعلت الرجل يفسد فى علاقته الزوجية ليقضى عليها وبعد ذلك على المسلم أن يستأنف تقوى جديدة فى المعاملة على ضوء ما شرع الله وحين يصلح المسلم ما أفسد من جعل الزوجة الأولى كالمعلقة ويعطيها حقها فى البيتوتة والنفقة ورعاية أولادها والإقبال عليها وعلى الأولاد بصورة طيبة فالله سبحانه يغفر ويرحم ، ولا يصلح المسلم ما أفسد إلا وهو ينوى ألا يستأنف عملاً إلا إذا كان على منهج التقى ، ويجد الحق غفوراً لما سبق ورحياً به .

وإن لم يستطع الرجل هذا ، ولا قبلت المرأة أن تتنازل عن شيء من قسمها ترضية له تكن التفرقة \_ هنا \_ أمراً واجباً . فليس من المعقول أن نحكم الحياة الزوجية والحياة الأسرية بسلاسل من حديد ، ولا يمكن أن نربط الزوجين بعدم الافتراق إن كانت القلوب متنافرة وكذلك لا نأمن على المرأة أن تعيش هكذا .

إن الذي يقول: لا يصح أن نفرق بين الزوجين ، نقول له: كيف تريد أن تحكم الحياة الزوجية بالسلاسل؟ والزواج صلة مبناها السكن والمودة والرحمة ، فإن انعدمت هذه العناصر فكيف يستمر الزواج وكيف ترغم زوجاً على أن يعايش زوجة لا يحبها ولا يقبلها وترغم زوجة أن تعيش مع زوج لا تحبه ؟ إن التفريق بينهما في مثل هذه الحالة قد يكون وسيلة أرادها الله سبحانه وتعالى ليرزق الزوج خيراً منها ويرزق الزوجة خيراً منها ويرزق الزوجة خيراً منها ويرزق

وكثيراً ما شهدنا هذا في واقع الحياة ، وعاش الزوج مع الزوجة الحديدة سعيداً ، وعاشت الزوجة مع الزوج الجديد سعيدة ، أما الذين تشدقوا بمسألة عدم التفريق مع

#### 00+00+00+00+00+0011110

استحالة الحياة الزوجية وهاجموا الإسلام في هذا المجال . فهم يرددون ماكان عند أهل الغرب : من أن الزواج لا انفصال فيه .

إننا نرى العالم كله الآن بكل النصارى واليهود وغيرهم من الملل والنَّحَل يلجأون إلى الطلاق ؛ لأن الأحداث اضطرتهم إلى أن يشرعوا الطلاق ، فكأنهم ذهبوا إلى الإسلام لا على أنه إسلام ، ولكن على أنه الحل الوحيد لمشكلاتهم . فإذا ثبت أن الذين يهاجمون جزئية من جزئيات الدين يضطرون إليها تحت ضغط الأحداث فيجب أن ننبههم إلى عدم التسرع والعجلة والحكم على قضايا الدين الإسلامي بأنها غير صالحة ؛ لأن الحق أرغم من لم يكن مسلماً على أن ينفذ قضية إسلامية . فهو القائل :

# ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَينِ ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ عَ وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ۞ ﴿ إِنَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ۞ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وسبحانه عنده الفضل الواسع ، وهو القادر أن يرزق الزوج زوجة صالحة تشبع كل مطالبه ، ويرزق الزوجة زوجاً آخر يشبع كل احتياجاتها ويقبل دمامتها لو كانت دميمة ، ويجعله الله صاحب عيون ترى نواحي الخير والجهال فيها . وقد نجد رجلاً قد عضته الأحداث بجهال امرأة كان متزوجاً بها وخبلته وجعلت أفكاره مشوشة مضطربة وبعد ذلك يرزقه الله بمن تشتاق إليه ، بامرأة أمينة عليه ، ويطمئن عندما يغترب عنها في عمله . ولا تملأ الهواجس صدره ؛ لأن قلبه قد امتلاً ثقة بها وإن كانت قليلة الحظ من الجهال .

ه وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعاً حكيهاً » فإياك أن تظن بأن الله ليس عنده ما يريح كل الناس . وصيدلية منهج الله مليئة بالأدوية ، وبعض الحلق لا يفقهون في استخدام هذه الأدوية لعلاج أمراضهم .